## الثَّمنُ السَّابِعُ من الحزَّبِ الثالثُ عَشرًا

وَلَهُ وَ مَا سَكَنَ فِ اللِّلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ قُلَ اَغَيْرَ أَلَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضُ وَهُوَيُطُعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أَمُورُتُ أَنَ اكُونَ أَقَالَ مَنَ اَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ مَّنْ يَصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِدِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفَوَرُ الْمُئِينُ ۞ وَإِنْ يَمَسَسُكَ أَلَّهُ بِضُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَّمُسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَهُوَ الْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَوْهُوا أَكْمَكِمُ الْخَبِيرُ الْعَالِمِينُ الْحَبِيرُ الْعَالِمِينَ قُلَ آئُ شَهُ ءِ اكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِنلَهُ "شَهِيدًا بَيْنِ وَبَبْنَكُمْ "وَأُوحِي إِلَىَّ هَاذَا أَلْقُرُعَ انُ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِيءَوَمَنَ بَلَغَ أَبْتَكُمُ لَلْتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِمَةً الْجَرِي قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّاهُوَ إِلَهٌ وَلِحِدٌ وَإِنَّكِ بَرِيٓءُهُ مِّمَّا تُنْثَرِكُونَ ۞ أَلَذِينَءَ انَيْنَاهُمُ الْكِكَنَاتَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَّا يَعَـٰدِ فُونَ أَبْنَاءَ هُمُ الذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ مِتَن إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهَ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَا يَكْنِهِ مِنْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۖ وَيَوَمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُوْ الذِينَكُ تُمُ تَزَعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِنُنَتَهُمُ وَإِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينٌ ١ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَسَتَنَمُعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَ أَكِنَّةً آنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِنْ يَرَوْاْ كُلُّءَايَةٍ لِلَّا يُومِنُواْ بِهَا حَتَّى ٓ إِذَاجَاءُ وكَ يُجَدِ لُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوۤ اٰإِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ اَلَاقَالِينَ ۖ وَ هُمْ يَنْهُوْ نَ